#### محمد بزسليما زالهوس /جامع المشور حارثة - رضر الله عنه - بأم الساهك في ٢٠٤٣ مداهد

اً إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ الْهَا أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الْهَا أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ اللهُ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

أَمَّا بَعْدُ: فَنَلْتَقِيكُمْ عَلَى الْخَيْرِ دَوْمًا فِي هَذَا الْيَوْمِ الثُّلَاثَاءِ الْعِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ مِنْ عَامٍ ثَلَاثَةٍ وَأَرْبَعِمِائَةٍ وَأَلْفٍ مِنْ الْمِجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ ، وَمَع مَنَاشِطَ وِزَارَةِ الْأَوَّلِ مِنْ عَامٍ ثَلَاثَةٍ وَأَرْبَعِمِائَةٍ وَإِنَّافِ مِنْ الْمِجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ ، وَمَع مَنَاشِطَ وِزَارَةِ الشُّؤونِ الْإِسْلَامِيَّةِ بِهَذِهِ الْمُبَارَكَةِ وَبِتَنْسِيقٍ مَعَ جَمْعِيَّةِ الدَّعْوَةِ بِالْقَطِيفِ نُقَدِّمُ الشُّؤونِ الْإِسْلَامِيَّةِ بِهَذِهِ الْمُبَارَكَةِ وَبِتَنْسِيقٍ مَعَ جَمْعِيَّةِ الدَّعْوَةِ بِالْقَطِيفِ نُقَدِّمُ الشُولِ .

بِدَايَةً نَذْكُرُ مُحَاوِرَ هَذِهِ الْمُحَاضَرَةِ:

الْمِحْوَرُ الْأَوَّلُ: نِعْمَةُ الْعَقْلِ.

الْمِحْوَرُ الثَّابِي : أَهْمِيَّةُ الْعَقْل .

الْمِحْوَرُ الثَّالِثُ : الْأَسْمَاءُ الْمُرَادِفَةُ لِلْعَقْلِ بِالْقُرْآنِ الْكَرِيمِ .

الْمِحْوَرُ الرَّابِعُ: حِفْظِ الشَّرِيعَةِ لِلْعَقْلِ.

الْمِحْوَرُ الْخَامِسُ: بَيْنَ الْعَقْلِ الصَّحِيحِ، وَالنَّقْلِ الصَّرِيحِ.

فَنَقُولُ: نِعَمُ اللهِ عَلَيْنَا كَثِيرَةٌ لاَ تُعَدُّ وَلاَ ثُخْصَى، مِنْ أَجَلِهَا بَعْدَ نِعْمَةِ الإِسْلاَمِ نِعْمَةُ الْعَقْلِ الَّذِي نُدْرِكُ بِهِ النَّافِعَ مِنَ الضَّارِّ، وَالْخَيْرَ مِنَ الشَّرِّ فِي أَمْرِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا؛ وَهَذِهِ النَّعْمَةُ مِنْ آثَارِ التَّكْرِيمِ الرَّبَّانِيِّ لِلإِنْسَانِ حِينَ فَضَّلَهُ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ حَلَقَهُ، قَالَ تَعَالَى: اللَّيْعُمَةُ مِنْ آثَارِ التَّكْرِيمِ الرَّبَّانِيِّ لِلإِنْسَانِ حِينَ فَضَّلَهُ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ حَلَقَهُ، قَالَ تَعَالَى: اللهِ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَلْنَاهُمْ عَلَىٰ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

وَ رَوَى ابْنُ مَاجَهْ بِسَنَدِهِ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ حَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ لَهَرْجًا»، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ لَهَرْجًا»، قَالَ: «الْقَتْلُ» ، فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نَقْتُلُ الآنَ اللهِ اللهِ مَا الْهُرْجُ؟ قَالَ: «الْقَتْلُ» ، فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نَقْتُلُ الآنَ

#### محمد بزسليما زالهوس /جامع المشريز حارثة - رضر الله عنه - بأم الساهك في ٢٠/٣/٣٤٤هـ

﴿ فِي الْعَامِ الْوَاحِدِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ﴿ ﴿ لَيْسَ بِقَتْلِ الْمُشْرِكِينَ، وَلَكِنْ يَقْتُلُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، حَتَّى يَقْتُلَ الرَّجُلُ جَارَهُ، وَابْنَ ﴾ عَمِّهِ وَذَا قَرَابَتِهِ»، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: يَا رَسُولَ اللّهِ، وَمَعَنَا عُقُولُنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ؟ فَقَالَ ﴾ عَمِّهِ وَذَا قَرَابَتِهِ»، فَقَالَ الْهُومُ وَسَلَّمَ-: «لاَ، تُنْزَعُ عُقُولُ أَكْثَرِ ذَلِكَ الزَّمَانِ، وَيَخْلُفُ لَهُ ﴾ رَسُولُ اللّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «لاَ، تُنْزَعُ عُقُولُ أَكْثَرِ ذَلِكَ الزَّمَانِ، وَيَخْلُفُ لَهُ ﴾ هَبَاءٌ مِنَ النَّاسِ لاَ عُقُولَ هَمُّهُ [صححه الألباني].

فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ يُبَيِّنُ رَسُولُنَا -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَضْلَ نِعْمَةِ الْعَقْلِ، وَأَنَّ مِنْ لَكُو فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ يُبَيِّنُ رَسُولُنَا -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَضْلَ نِعْمَةِ الْعَقْلِ، وَأَنْ مِنْ الْمَرْءِ عَقْلُهُ وَيُعَطَّلَ تَفْكِيرُهُ؛ فَيَتَصَرَّفَ كَالْبَهَائِمِ أَوْ أَشَدَّ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلاَّ لَا اللهِ فَاللهُ إِلاَّ اللهِ قَالَ تَعَالَى: ﴿ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلاَّ لَا اللهِ قَالَ نَعَامُ بَلْ هُمْ أَضَلُ سَبِيلًا ﴾ [الفرقان: ٤٤].

﴿ قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ: «مَا أُوتِيَ رَجُلُ بَعْدَ الإِيمَانِ بِاللهِ –عَزَّ وَجَلَّ–خَيْرًا مِنَ الْعَقْلِ» ﴿ وَاللّٰهِ عَلَيْكَ بِهَذِهِ النِّعْمَةِ فَانْظُرْ إِلَى مَنْ ﴿ وَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْرِفَ –أَيُّهَا الإِنْسَانُ– فَضْلَ اللهِ عَلَيْكَ بِهَذِهِ النِّعْمَةِ فَانْظُرْ إِلَى مَنْ ﴿ وَاللّٰهِ عَلَيْكَ بِهَذِهِ النِّعْمَةِ فَانْظُرْ إِلَى مَنْ ﴿ وَاللّٰهِ عَلَيْكَ بِهَذِهِ النِّعْمَةِ فَانْظُرْ إِلَى مَنْ ﴿ وَاللّٰهِ عَلَيْكَةٍ لَيَّةٍ لَيَّةٍ لَهُ وَالْمَحْابِ الأَمْرَاضِ الْعَقْلِيَّةِ.

وقد قيل: وَأَفْضَلُ قَسْمِ اللهِ لِلْمَرْءِ عَقْلُهُ وَلَيْسَ مِنَ الْخَيْرَاتِ شَيْءٌ يُقَارِبُهُ وَمَنَاسِبُهُ وَمَنَاسِبُهُ وَمَنَاسِبُهُ وَمَنَاسِبُهُ

وَالْعَقْلُ هُوَ مَنَاطُ التَّكْلِيفِ؛ كَمَا قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَعْقِلَ» عَنِ السَّبِيِّ حَتَّى يَعْقِلَ» عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَعْقِلَ» [رواه الترمذي، وصححه الألباني من حديث عليِّ بن أبي طالبٍ رَضِيَ اللهُ عنه]. وَهُو نُورٌ يَهْدِي صَاحِبَهُ إِلَى مَحَاسِنِ الأَقْوَالِ وَالأَفْعَالِ، وَكَمْ مِنْ إِنْسَانٍ يَتَصَرَّفُ اللهُ وَهُو نُورٌ يَهْدِي صَاحِبَهُ إِلَى مَحَاسِنِ الأَقْوَالِ وَالأَفْعَالِ، وَكَمْ مِنْ إِنْسَانٍ يَتَصَرَّفُ اللهُ وَهُو نُورٌ يَهْدِي صَاحِبَهُ إِلَى مَحَاسِنِ الأَقْوَالِ وَالأَفْعَالِ، وَكَمْ مِنْ إِنْسَانٍ يَتَصَرَّفُ اللهُ تَصَرُّفَ الْمَحَانِينِ وَالْبَهَائِمِ، بِحَيْثُ يَعِيشُ لِشَهَوَاتِهِ وَنَزَوَاتِهِ وَأَهْوَائِهِ وَاعْتِدَاءَاتِهِ! وَلَا لَعُشْرُفُ الْمُعُونَ وَلَيْهُ الْمُعْرَاءِ وَلَيْهُ اللهُ الْمُعْرَاءِ وَلَيْهُ اللهُ الْمُعْرَاءِ وَلَيْهُ الْمُعْرَاءِ وَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلِقِ وَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمَعْرَاء وَلَيْهُ اللهُ الْمُؤَلِقِ وَقِيمَةَ الْحَيَاةِ الْمُؤَلِقِ وَلَيْهُ اللهُ الْمُؤَلِّ وَلِيَالُونَة وَقِيمَةَ الْمُيَاقِيَةِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَاللّهُ أَنْ اللهُ الْمَعْرَاء اللهُ الْمُؤْلِقُ وَلِيهُ وَاللهُ اللهُ الْمُحَالَة الْهَالِيَةِ وَقِيمَةَ الْمُيَاةِ الْمُؤْلِقِةِ وَقِيمَةَ الْمُيَاةِ اللهُ الْمُؤْلِقَ اللهُ الْمُؤْلِقَةُ وَقِيمَةً الْمُؤَيَّة وَقِيمَةً الْمُيَاةِ الْمُؤْلِقِة وَقِيمَةً الْمُؤْلِقَة الْمُؤَالِيَة وَقِيمَة الْمُؤْلِة وَلَاللهُ الْمُؤْلِقُهُ وَاللهُ اللهُ الْمُؤْلِقُولُ اللهُ الْمُؤْلِقُولُ اللهُ الْمُؤْلِقُولِ اللهُ اللهُ الْمُؤْلِقُولُ اللهُ الْمُؤْلِقُولُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلِقُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلُ اللهُ اللهُ

#### محمد بزسليما زالهوس /جامع المشور حارثة - رضر الله عنه - بأم الساهك في ٢٠٤٣ مداهد

لَّا بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لاَ تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ الْسَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ الْ لَا تَشْكُرُونَ﴾ [النحل: ٧٨].

وَمَعَ ذَلِكَ تَجِدُ الذَّكِيَّ الْأَلْمَعِيَّ، وَالْمُخْتَرَعَ الْعَبْقَرِيَّ؛ الَّذِي قَادَهُ ذَكَاؤُهُ الْحَارِقُ إِلَى الْمُوْتَرِعَ الْعَبْقَرِيَّ؛ الَّذِي قَادَهُ ذَكَاؤُهُ الْحَارِقِ إِلَى الْمُوْتِ الْوُصُولِ لَأَقْوَى الْإِبْتِكَارَاتِ وَأَدَقِ الْإِكْتِشَافَاتِ وَأَغْرَبِ الْحُقَائِقِ وَالنَّظَرَيَّاتِ الَّتِي لَمُ الْوُصُولِ لَأَقْوَى اللَّبْتِكَارَاتِ وَأَدَقِ الْإِنْتِ اللَّي يَصِلُ إِلَيْهَا أَحَدُ قَبْلَهُ، وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ يُوصِلْهُ عَقْلُهُ الذَّكِيُّ لِمَعْرِفَةِ حَالِقِهِ، وَمَعْرِفَةِ سَبَبِ فَيُ وَعُودِهِ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الجِّنِ وَالْإِنسِ لَهُمْ فَوْفَ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الجِّنِ وَالْإِنسِ لَهُمْ فَوْدِهِ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الجِّنِ وَالْإِنسِ لَهُمْ فَوْدَ فِي اللَّانِيَا، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الجِّنِ وَالْإِنسِ لَهُمْ فَيُ اللَّائِنِ فَي هَذِهِ الدُّنْيَا، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجُنِ وَالْإِنسِ لَهُمْ الْفَافِلُونَ ﴾ قُلُوبُ لاَ يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانُ لاَ يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ لَا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴾ [الأعراف: ١٧٩].

لَّ فَلاَ ذَكَاءَ يَنْفَعُ، وَلاَ اخْتِرَاعَ يَشْفَعُ، وَلاَ عَقْلَ يَرْفَعُ بِالإِنْسَانِ إِذَا لَمْ يَقُدْهُ عَقْلُهُ إِلَى فَلاَ خَاءَ؟ وَإِلَى أَيْنَ الْمَصِيرُ؟ فَعْرِفُ مِنْ أَيْنَ جَاءَ؟ وَلِمَاذَا جَاءَ؟ وَإِلَى أَيْنَ الْمَصِيرُ؟

وَإِذَا عَرَفَ الْعَبْدُ رَبَّهُ: سَعَى لِتَحْصِيلِ الْحَيَاةِ الطَّيِّبَةِ مِنْ رَبِّهِ وَخَالِقِهِ بِالاِتِّصَالِ بِهِ، وَالتِّقَةِ بِمَدِّهِ وَعَطَائِهِ، وَالاِطْمِئْنَانِ إِلَى رِعَايَتِهِ وَسَتْرِهِ وَرِضَاهُ، كَمَا قَالَ مَوْلاَهُ: ﴿مَنْ لَا اللّهِ مَنْ اللّهُ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكْرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم اللهِ الله عَمِلُونَ ﴾ [النحل: ٩٧].

وَقَدْ جَاءَتْ فِي الْقُرْآنِ أَسْمَاءٌ مُرَادِفَةٌ لِلْعَقْلِ ، مِنْهَا:

اللُّبُّ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الأَلْبَابِ﴾ [الرعد: ١٩] وَكَالْحِجْرِ فِي اللُّهُ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ قَالَ قَسَمُ لِذِي حِجْرٍ ﴾ [الفجر: ٥] أَيْ: لِذِي عَقْلٍ، ﴿ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لأُولِي النَّهَى ﴾ ﴿ وَكَالنُّهَى ﴾ ﴿ وَكَالنُّهَى ﴾ ﴿

#### محمد بزسليما زالهوس /جامع المشور حارثة - رضر الله عنه - بأم الساهك في ٢٠٤٣ مداهد

﴾ [طه: ٤٥]، وَكَالْحِلْمِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلاَمُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴾ ﴿ الطور: ٣٢]، وَأَحْلاَمُهُمْ؛ أَيْ: عُقُولُهُمْ.

﴿ وَسُمِّيَ الْعَقْلُ بِالْقَلْبِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ ﴿ وَالْمَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ ﴾ قُلُوبُ إِلَّا تُعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ ﴾ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ ﴾ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴾ [الحج: ٤٦].

وَسُمِّيَ بِالْفُؤَادِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولِٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً ﴾ [الإسراء: ٣٦]

وَقَدْ جَاءَتْ الشَّرِيعَةُ بِحِفْظِ الضَّرُورِيَّاتِ الْحَمْسِ ، وَالَّتِي مِنْهَا الْعَقْلُ ؛ فَقَدْ حَرَّمَ الْ الْمِفْسِدَاتِ الْعَقْلِيَّةِ الْحِسِيَّةِ وَالْمَعْنَوِيَّةِ؛ فَمِنَ الْ الْمُفْسِدَاتِ الْعَقْلِيَّةِ الْحِسِيَّةِ وَالْمَعْنَوِيَّةِ؛ فَمِنَ الْ الْمُفْسِدَاتِ الْعَقْلِيَّةِ الْحِسِيَّةِ : الْخُمُورُ وَالْمُحَدِّرَاتُ وَمَا قَامَ مَقَامَهَا، وَالَّتِي حَصَلَ بِمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَصَلَ بِمَا اللهُ عَصَلَ بِمَا اللهُ اللهُ عَلَى الْمَحَارِمِ -، وَكَمْ اللهُ صَلَى الْمَحَارِمِ -، وَكَمْ اللهُ حَصَلَ بِسَبَبِهَا مِنْ إِنْلاَفٍ لِلأَمْوَالِ الْخَاصَّةِ وَالْعَامَّةِ! وَكُمْ قَضَتْ عَلَى طَاقَاتٍ عَقْلِيَّةٍ اللهِ وَعُقُولٍ نَاضِجَةٍ!

﴿ وَأَمَّا الْمُفْسِدَاتُ الْمَعْنَوِيَّةُ فَهِيَ كُلُّ مَا يَطْرَأُ عَلَى الْعُقُولِ مِنِ انْحِرَافٍ عَنْ دِينِ اللهِ، ﴿ وَالْمَاتُونِ فَاسِدٍ عَنْ شَرْعِهِ شَبْحَانَهُ، كَالإِلْخَادِ وَالْعَلْمَنَةِ، وَالرَّفْضِ وَالرَّنْدَقَةِ، وَالشَّكِ ﴿ وَتَصَوُّرٍ فَاسِدٍ عَنْ شَرْعِهِ شَبْحَانَهُ، كَالإِلْخَادِ وَالْعَلْمَنَةِ، وَالرَّفْضِ وَالرَّنْدَقَةِ، وَالشَّكِ ﴿ وَالْحَيْرَةِ، وَتَكْفِيرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْخُرُوجِ عَلَى وُلَاتِهِمْ .

وَكَمَا أَنَّ الإِسْلَامَ دَعَا الْعَقْلَ إِلَى النَّظَرِ وَالتَّدَبُّرِ وَالتَّأَمُّلِ وَالتَّفَكُّرِ فِي آيَاتِ اللهِ وَعَالُوفَ اللَّيْلِ وَعَالُوفَاتِهِ ؛ كَمَا قَالَ -تَعَالَى-: ﴿إِنَّ فِي حَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَعَالُوفَاتِهِ ؛ كَمَا قَالَ -تَعَالَى-: ﴿قُلْ سِيرُوا فِي وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴾ [آل عمران: ١٩٠]، وقَالَ -تَعَالَى-: ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأً الْخُلْقَ ثُمُّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأً الْخُلْقَ ثُمُّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَالَ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [العنكبوت: ٢٠]، وقالَ -تَعَالَى-: ﴿وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴾ قالداريات: ٢١].

## محمد برسليما زالهوس /جامع المشريز حارية - رضي الله عنه - بأم الساهك في ٢/٣/٣/١٤٤٨ هـ

أَ فَإِنّهُ أَيْضاً يَدْعُو إِلَى اجْتِهَادِ الْعُلَمَاءِ بِعُقُولِهِمْ فِي اسْتِنْبَاطِ الأَحْكَامِ مِنَ الأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ، وَحُصُوصًا لِلْقَضَايَا الْمُسْتَجَدَّةِ الْمُعَاصِرَةِ، وَكَذَلِكَ يَدْعُو إِلَى إِعْمَالِ الْعَقْلِ الْعَقْلِ الشَّرْعِيَّةِ، وَحُصُوصًا لِلْقَضَايَا الْمُسْتَجَدَّةِ الْمُعَاصِرَةِ، وَكَذَلِكَ يَدْعُو إِلَى إِعْمَالِ الْعَقْلِ اللّهُ عِمَارَةِ الأَرْضِ، وَاكْتِشَافِ كُنُوزِهَا وَمَعَادِنِهَا، وَجَمِيعِ مَا تَتَطَوَّرُ بِهِ حَيَاةُ الْبَشَرِ بَعْدَ فَي عِمَارَةِ اللّهِ -تَعَالَى -، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ.

وَلاَ يُمْكِنْ أَنْ يَسْتَقِلَّ الْعَقْلُ الصَّرِيحُ عَنِ النَّقْلِ الصَّحِيحِ أَوْ يُعَارِضُهُ؛ لِأَنَّ مِنَ النَّاسِ الْيَوْمَ مَنْ يَدْعُو إِلَى تَقْدِيمِ الْعَقْلِ عَلَى النَّقْلِ، وَأَنَّ الْعَقْلَ يُخَالِفُ النَّقْلَ فِي بَعْضِ أُمُورِ الْيَوْمَ مَنْ يَدْعُو إِلَى تَقْدِيمِ الْعَقْلُ عَلَى النَّقْلِ، وَأَنَّ الْعَقْلَ يَعِينَ، أَوْ الدِّينِ، وَلاَ شَكَ أَنَّ هَذِهِ طَرِيقَةُ أَهْلِ الأَهْوَاءِ وَمَنْ يُسَمُّونَ أَنْفُسَهُمْ بِالْعَقْلاَنِيِّينَ، أَوْ الدِّينِ، وَلاَ شَكَ أَنَّ هَذِهِ طَرِيقَةُ أَهْلِ الأَهْوَاءِ وَمَنْ يُسَمُّونَ أَنْفُسَهُمْ بِالْعَقْلاَنِيِّينَ، أَوْ أَصْحَابِ الإِسْلاَمِ الْمُسْتَغِيرِ، وَأَنَّهُمْ جَاءُوا بِهِنَذَا الإِسْلاَمِ الْمُطَوَّرِ وَالْمُعَدَّلِ وَالْمُنَقِّحِ — أَصْحَابِ الإِسْلاَمِ الْمُطَوَّرِ وَالْمُعَدِّلِ وَالْمُنَقِي وَلَا مُنَقِّعِ إِلَى عَامٍ إِنْ عَلَى الأَدِلَةِ الصَّحِيحَةِ الثَّابِعَةِ، فَقَسَّمُوا الدِينَ إِلَى عَامٍ إِن وَحُرِيَّةَ الرَّأْيِ فِي مَسَائِلِ الدِينِ؛ فَأَتَوْا بِنَظَرِيَّاتٍ مَعْلُولَةٍ وَخُرِيَّةَ الرَّأْيِ فِي مَسَائِلِ الدِينِ؛ فَأَتَوْا بِنَظَرِيَّاتٍ مَعْلُولَةٍ وَفُلْسَمُوا وَالْمَرْقُولَةِ بِظَنِهِمْ عَقْلِيَّاتٍ مَقْبُولَةً مُقَدَّمَةً عَلَى الأَدِينِ؛ فَأَتَوْا بِنَظَرِيَّاتٍ مَعْلُولَةٍ وَفَلْسَمُونَ الْقَالِيَ مَعْمُولَةٍ بِظَنِهِمْ عَقْلِيَّاتٍ مَقْبُولَةً مُقَدَّمَةً عَلَى الأَدِينَ الْمَنْقُولَةِ الْمَنْفُولَةِ وَلَا مُعْتَوْلَةً مُقَدَّمَةً عَلَى الأَدِيلَةِ الْمَنْفُولَةِ الْمَنْفُولَةِ الْمُنْفُولَةِ الْمُنْفُولَةِ الْمَائِينَ مَقْبُولَةً مُقَدَّمَةً عَلَى الأَدْولَةِ الْمَنْفُولَةِ الْمَائِولَةُ الْمَائِلُ الْمُنْفُولَةِ الْمُنْفُولَةِ الْمَائِلُ الدِينَ الْمَائِلِ الْمُنْفُولَةِ الْمُنْفُولَةِ الْمُنْفُولَةِ الْمُنْفُولَةِ الْمَائِلُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْولَةِ الْمُنْفُولَةِ الْمُحَالِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْ

فَإِذَا رَأُوْهَا تَتَعَارَضُ مَعَ أَدِلَّةِ الْكِتَابِ وَالسُّنَةِ الصَّحِيحَةِ، عَمَدُوا إِلَى تَحْرِيفِ مَعَايِي الأَدِلَّةِ بِحُجَّةِ مُخَالَفَةِ الْعَقْلِ بِزَعْمِهِمْ عَلَى مَذْهَبِ أَهْلِ الأَهْوَاءِ الْمَذْكُورَةِ، وَرُبَّكَا أَسْقَطُوا كَثِيرًا مِنَ النُّصُوصِ بِحُجَّةِ أَنَّا تُخَالِفُ الْعَقْلَ؛ فَعَطَّلُوا بَعْضَ أَسْمَاءِ اللهِ وَصِفَاتِهِ وَحَرَّفُوا كَثِيرًا مِنَ النُّصُوصِ بِحُجَّةِ أَنَّا تُخَالِفُ الْعَقْلَ؛ فَعَطَّلُوا بَعْضَ أَسْمَاءِ اللهِ وَصِفَاتِهِ وَحَرَّفُوا بَعْضَهَا الآخَرَ، وَتَوسَّعُوا بِإِنْكَارِ بَعْضِ مَسَائِلِ الدِّينِ الْمُسَلَّمَةِ كَإِنْكَارِ بَعْضِ الْخُدُودِ، وَمُعْجِزَاتِ الأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ، وَبَالَغُوا فِي قَضَايَا الْمَرْأَةِ كَإِسْقَاطِ الْوِلَايَةِ النَّسُل وَغَيْرِ ذَلِكَ .

ا أَخِيراً : اتَّقُوا الله تَعَالَى أَوَّلاً وَآخِراً ، وَاعْلَمُوا أَنَّ مِنْ كَمَالِ إِيمَانِ الْعَبْدِ:

الإستسلامُ للهِ وَالإنْقِيَادُ لَهُ، وَاتِّبَاعُ مَا جَاءَ فِي كِتَابِهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِفَهْمِ السَّلَفِ الصَّالِحِ ، قَالَ -تَعَالَى-: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا وَسَلَّمَ- بِفَهْمِ السَّلَفِ الصَّالِحِ ، قَالَ -تَعَالَى-: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا وَسَلَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ وَصَى اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَا لا مُّبِينًا ﴾ [الأحزاب: ٣٣].

### محمد بزسليما زالهوس /جامع المثنى بزحارية -رضي الله عنه - بأم الساهك في ٢/٣/٣٤٨ هـ

وَمِنْ كَمَالِ إِيمَانِ الْعَبْدِ: اعْتِقَادُهُ عَنْ عِلْمٍ وَيَقِينٍ أَنَّ الله -تَعَالَى - أَكْمَلَ دِينَهُ وَأَتَمَّ نِعْمَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ، وَرَضِيَ لَهُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا؛ كَمَا قَالَ -تَعَالَى -:

(الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلاَمَ دِينًا ﴾
(المَائدة: ٣].

قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: "قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَقَامًا، فَذَكَرَ بَدْءَ الْخُلْقِ حَتَّى دَخَلَ أَهْلُ الْجُنَّةِ مَنَازِلَهُمْ، وَأَهْلُ النَّارِ مَنَازِلَهُمْ، وَسَلَمُ النَّارِ مَنَازِلَهُمْ، وَعَامًا النَّارِ مَنَازِلَهُمْ، وَعَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ الللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللّهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

وقَالَ أَبُو ذَرِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: "لَقَدْ تُوفِي رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَمَا مِنْ طَائِرٍ يُقَلِّبُ جَنَاحَيْهِ فِي السَّمَاءِ إِلاَّ ذَكَرَ لَنَا مِنْهُ عِلْمًا" [صححه الألباني] اللَّهُمَّ أَصْلِحْ قُلُوبِنَا وَأَعْمَالَنَا، وَاجْعَلْنَا مِنْ عِبَادِكَ الْمُخْلَصِينَ، اللَّهُمَّ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ اللَّهُمَّ أَصْلِحْ قُلُوبِنَا وَأَعْمَالَنَا، وَاجْعَلْنَا مِنْ عِبَادِكَ الْمُخْلَصِينَ، اللَّهُمَّ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ اللَّهُمَّ أَصْلِحْ قُلُوبِنَا مِنْ وَيْلاَتِ الْفِتَنِ مَا أَحْيَيْتَنَا يَا فَيَتِتْ الْعَالَمِينَ.

وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.